



م فل مداول الادوال

eldelaki

## جوهرة البريق الغامض

قال ريحان: أن هناك حيوان خرافي يسكن بطن الجبل، وعندمًا يخرج من كهفه تلمع عيناه بهذا البريق انه يؤكد ذلك ويقول أن هناك شهود عيان قد أكدوا رؤيتهم لهذا الوحش وتعرضوا له ثم نجوا منه بأعجوبة.

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع المركز الرئيسي: ٢ شارع منشا - محرم بك - الإسكندرية تركز ١٩٥١،١٩٥٠ مكتب توزيع القاهرة: ٧٨٣٢٧٤٠٠

## ساساة مغا مرات عجيبة جدأ



جوهرة البريق الغامض

## حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الثانية 1211هـ 2001م

رقم الإيداع القانونى ١٩٩٦/٥٩٤٤

النرقيم الدولي : 6- 104 -253 -977

تحذيسر لا يجوز تخويل هذه المغامرات إلى عمل سينمائي أو تليفزيوني أو إذاعى أو مسرحى أو شرائط فيديو إلا بالاتفاق والتعاقد مع الناشر.

دار الدعسوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسى: ٢ ش منشا محرم بك - الاسكندرية عدم ١٦٩٥ - ١٩٠١ محرم بك - الاسكندرية

# جوهسرة البريق الغامض

تألف/ علاء الدين طعيمة

رسوم / یسری حسن

الإشراف ألعام/أحمد خالد شكري

## بِشِيْلِلْمُالِحَ لِلْجَمْنِيَا

## رمغامرات عجيبة جدا،

قمة الفرح أن يعثر الإنسان علي تاج أثري عتيق خال من الجواهر ولكن تكون هي قمة الإثارة والمتعة عندما تتابع وتقرأ مغامرات ذلك البطل وهو يسعي للعثور علي جواهر هذا التاج ، إنه يسافر في رحلات عجيبة عبر البحار والأنهار فيتعرض للأخطار والأهوال ويري نماذجا غرية من البشر وعجائب الأرض والسماء من الإنس والحن والأحياء والأموات وفي كل مغامرة بعد العناء والصراع مع المكان والزمان يفلح في إضافة جوهرة جديدة إلى التاج

علاء الدين طعيمة

"يارعو" هكذا كانوا يطلقون عليه منذ القدم، وفي فجر التاريخ كانوا يسمونه "حابي" لقد ظل يعبد حتى آخر عصور الوثنية ، وفي التوراة يطلق عليه "بي أور" إنه البحر العظيم . . . وفي القرآن قال تعالى ﴿فَالقيه في الْيَمُ ولا تخافي﴾ وسماه العرب "النيل" أو " نيل مصر " هذه إجابة سؤالك يا سي. . . فهل تريد المزيد؟

نظر مؤمن للحكيم العجوز الذى قد شد الرحال السه من القاهرة؛ حتى يعرف منه كل المعلومات الخاصة برحلته إلى بلاد ماتحت النهر... فلقد عرف أن جوهرة التاج الجديدة تقبع هناك. لقد قطع رحلة شاقة؛ حتى وصل إلى هذا الحكيم فى بيته الملئ بالكتب والمخطوطات العريقة.

وقال مؤمن للحكيم :

\_ سيدي. . . أريد أن أعرف الكثير عن هذا النهر . . . . من أين ينبع ؟وما حكايته؟

قال الحكيم:

\_ قـبل حوالـى سنة ٤٥٧ قبل المـيلاد . . اقـد صعد الحكيم «هيرودوت» حتى بلغ الشلال الأول ، وزعم أن منابع النيل تقع فى الـغرب البـعيد حـيث بحيرة تشاد .

وقال هيرودت:

«حدثنى الكهنة بأن النهر فى عصر الملك مويريس كان يروى مصر ابتداء من منف، كما بلغ ارتفاعه ثمانية أذرع فحسب ، ولم تكن قد مضت على موت مويريس هذا تسعمائة عام عندما سمعت هذا القول من الكهنة »

وقال هيرودوت أيضا :

الالم أستطيع أن أقف على أى معلومات عن طبيعة النهر، لا من الكهنة ، ولا من أحد غيرهم ، لقد كنت شديد الحرص على أن أعرف منهم لماذا يأتى النهر في فيضان مرة كل مائة يوم تبدأ من بداية الصيف؟! ولم استطع أن أعرف من المصريين أى معلومات بشأن مسألة واحدة من هذه المسائل ،حين تساءلت عن طبيعة النيل هذه التي يخالف بها سائر أنهار العالم . يفيض في الصيف ، ويغيض في الشتاء أي يقل ماؤه» .

يا بنى . . . . إن هذا النيل الذى يجرى فى أرض مصر عند نهايته قد حير الشعوب كثيراً، ولقد كثرت الظنون والاجتهادات حول منبعه ، فمنهم من قال :

«إنه ينبع من عين كبيرة فى أعماق القارة السوداء،

ومنهم من أكد أن هناك جبالاً من الجليد في أعماق القارة تسيل إلى ماء ينساب في النهر ، وأن بعضهم قد قال إن النيل ينبع من بحيرة تقع غربي موريتانيا» فدهش مؤمن من كلام الحكيم وقال:

\_ موريتانيا ؟!!!

فقال الحكيم معقبا:

\_ كان هذا اعتقادهم يا ولدي. . . لقد قالوا أيضاً إنه بعد ذلك يجرى مسيرة عدة أيام تحت الأرض إلى بحيرة أخرى في موريتانيا القيصرية، ثم يجرى تحت الأرض مدة أخرى مسيرة عشرين يوماً حتى يصل إلى الحدود الفاصلة بين إفريقية والحبشة ، ثم يشق طريقه في أرض الحبشة إلى شمال القارة .

شعر مؤمن بالحيرة وسط هذه الآراء المتضاربة عن حقيقة النيل وقال للحكيم :

١٧٤ مغامرات مؤمن ٢

. سيدي . . . لقد تعودت في مغامراتي على الألغاز والمتاعب . . . كما تعودت ألا أصل إلى هدفى وأنا جالس مكاني . . . تعلمت أن أخوض غمار الحياة وأشق الصعب وأتمرغ في الأحوال السهلة والصعبة ، وأقبض على هدفى بيدي . . . . حقاً كم هو مفيد كلامك ، ولكنى الآن على أن أرحل . . . سأخرج من بيتك هذا ، وقبل أن يجن الليل سأكون سائرا بحداء النهر العظيم الذي لا أدرى أين بدايت بحداء النهر يا سيدي . . . . فلتدع لى بالخير يا سيدي .

فقال له الحكيم:

\_انشظر یا ولدی . . . قل لـی أولاً . . . . لماذا تنوی السیر مع النیل ؟

فقال مؤمن وهو يستعد لمغادرة البيت :

ـ سيدي . . ! إنها قصة طويلة . . ولكن

موجزها . . . أنني أبحث عن جوهرة بعينها . . هكذا الأمر بعد أن عشرت على تاج قديم ليس به جواهره . . وكلما عشرت على جوهرة بعد العناء والتعب، أجدني لا أهدأ حـتى أعشر على غيـرها . . . . الأغرب من ذلك يا سيدى . . أن جواهر هذا التاج ميعثرة . . . . نعم . . . . مرةً . . . أذهب إلى بلاد الصين ، ومرة في أدغــال البــرازيل ، صدقني . . ومرة في القطب البارد حتى كدت أتجمــد، ومرة في أعماق تاريخ الفــراعنة، ومرة في ممالك الجن والعـفـاريت . واليوم سـأتجـه إلى قلب إفريقية .

ضحك الحكيم وقال له:

الطريق جِدُ للهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_

وقف الحكيم كثيـراً عن الكلام؛ وكأن على رأسه الطير ثم أخذ يقول لنفسه بصوت مسموع :

نعم . . لا . . لا أظن . . . . هه . . . أتعتقد ذلك ؟! . . إنها مغامرة . . ولكن . . ولكن . .

اندفع مؤمن ينبهه ويسأله :

- ســــــدى . . . ســــــدى . . . مـــاذا بك يا سيدي؟.. . هل هناك ما يشغلك ؟!

نظر الشيخ في عيني مؤمن نظرة متفحصة، ثم نظر للسيف الذي يحمله . . ثم مد يده كأنه يصافحه . . . قبض عليها يصافحه . . . قبض عليها بشدة كي يثنيها فقاومه مؤمن مقاومة شديدة، فابتسم الحكيم وتركها ثم قال :

ـ لا يخشى عليها معك . . . . نعم أنت تصلح لهذه المهمة . . . . سيكون لك أجر عظيم

تعجُّبَ مؤمن من كلام الحكيم الشيخ وسأله :

\_ سَيدى . . . . من هـى التى لا يخشى عـليهـا معى ؟ . . وأى مهمة تقصد يا تري؟!

فقال له الحكيم:

- إنها قصة طويلة يا بنى، ولكن دعنى أسألك؛ هل يمكنك اصطحاب فتاة تصغرك فى السن إلى بلاد السودان. حيث تقيم أسرتها؟

لم يكن يتوقع مؤمن ذلك . . فلقد تعود في كل مغامراته على أن يكون منفرداً ، وقد يصاحبه شخص ما طوال المغامرة ، ولم يحدث من قبل أن كانت معه صبية صغيرة . . وفكر في الاعتذار للحكيم ولكنه سرعان ما تراجع وقال في نفسه ليس من المروءة أن يتخلى المسلم عمن يحتاج إليه وكذلك كم من الأجر والشواب عند الله مقابل هذه المهمة

الصعبة ثم قال:

ـ سـيدى . . . هناك أسـئلة كـثيـرة تدور بخلدى الآن . . . . فقاطعه الحكيم قائلا:

ـ أعرفها. . . تسـأل من هي؟ولماذا تريد الذهاب للسودان؟ وهل ستتـحمل معك الرحلة وأخطارها أم لا؟ولماذا هي هنا من الأساس؟

أومأ مؤمن برأسه علامة الإيجاب.

فقال الحكيم:

- يا بني . . . هذه الفتاة عمرها الآن عشر سنوات، ولكنها ذكية قوية البنية سمراء البشرة مثل أهلها . . . لقد انتشلتها منذ خمسة أعوام من ماء النيل ساعة الفيضان، وحسبت أنها كانت تلعب على البر، ووقعت في الماء ثم تعلقت بحذع شجرة يطفو على سطحه ، ولكنى عرفت منها رغم صغر

سنها ومن حجاب كان مربوطاً على رقبتها أنها تركب النهر منذ عدة أيام، ولم أعرف سبب ذلك. وأن بلدها السودان العميق في إحدى قبائل غرب النهر... ولقد تحينت الفرصة دائما كي أعيدها لأهلها... وهذه أول مرة أعثر فيها على إنسان ينوى الذهاب إلى هناك... هذه كل الحكاية... ماذا قلت إذن؟

#### فقال مؤمن:

ـ لا شك يا سيدى أنها الآن قد أحبتك ويعز عليها فراقك . . . وهذا أمر مؤلم يا سيدي .

### فضحك الحكيم وقال:

- اعلم یا بنی أنها لم تفتأ تذكر أمها حتی یومنا هذا. . . ثم إننی كنت أذكّرها دائما بأنها سترحل عنی یوماً ما، وهی تعلم ذلك جیداً. . . وتذكّر أن اسمها

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_ ١٥ من قطعتين نان \_ سي .

وحان وقت الرحيل وأحدثت لحظة الفراق بين الحكيم والفتاة أثرها في نفسه . . . ولكنه فجأة وجد نفسه يسير نحو مرسى المراكب الشراعية وبيده حاجياته، وبجانبه تسير طفلة سمراء ذات ضفيرتين يبدو على حركاتها النشاط والحيوية ، كانت سعيدة برحلة العودة إلى أمها . . . تشاغله بكلمات لا يفهم معناها هي لغتها القديمة . . . ولكنها سرعان ما تعود مطيعة هادئة عندما تشعر أنه قد تضايق منها، وكانت في كل فعلة تقول له:

\_ أهم شئ . . . ألا تغضب . . . فأنا لا أحب أن أراك حزيناً .

وكأنها بهذا تطيب خاطره؛ حستى لا يعدل عن قرار اصطحابها معه في رحلته الطويلة.

واستقلا مركباً شراعية حتى انتهت رحلتها ، ثم نزلا منها في نهاية المطاف يتسامران بالحديث، والشمس تنزع للمغيب، والنهر يجرى في هدوء لطيف، والهواء له عطر الخضرة، والماء يفوح بالعذوبة، فكانا يتسلقان الصخور الملساء، ويتخطيان تجمعات الأعشاب، وأرسل الليل نذيرا بالتوقف. . . لقد قطعا رحلة لا بأس بها، فابتعدا عن أي معمورة متوقعة .

وقالت نانسي وقد استبد بها القلق:

ـ مـؤمن أنا وإن كنت أتسلح بالشـجاعـة إلا أن الخوف يغـلبنى . . . هذا النهر بقـدر ما هو جـميل بقدر ما هو مرعب.

كان مؤمن بعين خبيرة يستطلع المكان. فأشار لنانسي وقال لها:

١٧٥ مغامرات مؤمن ٥



- أرى كوخــاً صغــيراً. . . مــسيــرة ثلث الســاعة تقريباً. . . هيا قبل أن يهبط الظلام.

وسارا نحو الكوخ ، وكل منهما يتوقع أن يكون خـاوياً، أو أنه كـان مـسكناً لصـيـاد عـابر، أو أنه مسكون بأحد وحوش النهر.

\* \* \*

ولما اقتربا لاحظا انبعاث أشعة خفيفة من بين قصبات الغاب المصنوع منها الكوخ، وتنامى إلى سمعهما صوت ضعيف يترنم بأهازيج غريبة اللحن، وأدركا أن به شخصاً ما، تقدم مؤمن وحده من باب الكوخ، وألقى السلام على صاحب الكوخ، وإذا برجل أسمر تبدو عليه إمارات الشيخوخة، كان طويل القامة ينحنى للأمام. . تبرز عروقه واضحة، وكان مرتديا جلباباً أبيض، وبيده عصا قديمة ، فرد الرجل السلام قائلا:

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته... تفضلا. تعجب مؤمن أن الرجل قد عرف أنهما إثنان برغم أنه لم ير نانسي، فنادى مؤمن عليها، ودخلا إلى ركن من الكوخ عليه حصيرة من القش فجلسا عليه،أما الرجل فقام وأحضر لهما قعباً من ۲۰ جوهرة البريق الغامض الله كرم ضافته، و بعد ذلك سأله

اللبن فشربا، وشكرا له كرم ضيافته، وبعد ذلك ساله مؤمن:

- هل يمكن أن نبيت عندك حتى الصباح يا سيدي؟

دار حديث شيق بين مؤمن والرجل العجيب، ولكن مؤمن لم يشأ أن يسأله عن سبب عزلته وانفراده في المكان المخيف... فما كان يهمه هو أن الرجل قد سمح لهما بالمبيت حتى الصباح ليتما الرحلة.

ولقد تمكن منهما النوم بعد ذلك ، ولم يوقظهما فى الصباح سوى لسعات الذباب وطنينه المزعج، ولما قاما لم يجدا الشيخ الأسمر فى الكوخ فبحثا عنه ، ولكنه اختفى تماماً من المكان ، فعادا للكوخ؛ وحملا متاعهما، ثم قررا ألا يضيعا من الوقت أكثر

من ذلك.

كان الأفق أمامهما ممتدا لا نهاية له . . . والطريق عبارة عن كتل من الصخور المتناثرة . . . فأخذا يتقافزان بحذو النيل، وفجأة توقفت نانسي وقالت وهي تشير ناحية صخور على شاطئ النهر:

\_ مـــؤمن... انظر إلى هذه الـصـخــور... الطر التى تلمع لمعــاناً مميـزا بين الصخور... هناك.

فقال مؤمن وقد عرف أين تنظر نانسي:

\_ إنهـا حقـاً غـريبة الشكــل... ولكن أخالهــا تتحرك يا نانسي ... أليس كذلك؟

لم يشعرا إلا وأقدامهما تحملهما ليتحققا من صحة الظنون التي تعاركت في الصدور، فلما دنياً منها أصابهما الذعر . . . حتى أن مؤمن استل سيفه

بسرعة، ولكنهما في فم واحد صاحا بدهشة:

ـ إنه الشيخ العجوز؟!!!

لم تكن الصخرة السوداء اللامعة إلا رأس الشيخ صاحب الكوخ ،كان جالساً بين الصخور.

وقام مـتبـسمـاً، فاقـتربا منه وهشا له، وقـالت نانسى:

- أين كنت يا سيدي؟ . . . لقد بحشنا عنك لنشكرك على صنيعك معنا.

وقال مؤمن:

- ما الذي جعلك تختفي هكذا بين الصخور؟! . . لقد حسبناك صخرة عجيبة من صخور النهر .

جـذب الشيخ ذراع مـؤمن وقـاده إلى المكان الذى كان قابعاً فيه وقال: - انظر . . . انظر لهذه الصخرة . . . لقد نقشت عليها كلمات قديمة . . . . قديمة قدم الزمان منذ أن كان الفراعنة يحكمون الأرض . . . أيام الخير والرخاء

تفحصها مؤمن وقال:

\_ سيدي. . . هل تعرف معنى هذه النقوش؟ انفــجــرت عيــناه بالدمع قــبل أن يتكلم ثم قــال بطريقة حزينة:

-هذه النقـوش يا ولـدى ذهبت بأرواح شـبـاب القرية التي تقفان على أرضها الآن.

نظر مؤمن ونانسى حـولهما يتـساءلان. . . « أين هذه القرية التى يتكلم عنها هذا الرجل؟»

قالت نانسي باستغراب شديد وهي تنظر حولها:

- قرية؟!أية قرية يا سيدي؟أنا لا أرى أى قرية هنا.

هذه الكلمات زادت من حدة بكاء الرجل الطويل المنحني، فبدا كأنه غصن شجرة قد أوشك الريح أن يقصمه.

فقال وهو يهن:

- كانت هنا. كانت . . قريتى الكبيرة . . شباب ورجال ونساء وأطفال . . حضارة عريقة وإن كانت بسيطة . . . قوة وجمال وتجارة وصناعة . . . كنا هنا يا بنيتى . . . كنا ثم ضعنا . . . لم يبق من القرية كلها إلا . . . أنا .

فلاحقه مؤمن قائلا:

- أنا لا أفهم شيئا يا سيدي . . . ما هذه

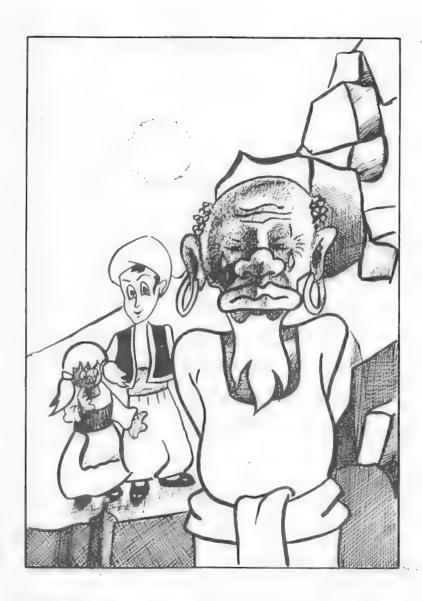

النقـوش؟ . . وأين ذهبت الـقـرية؟ . . . ولماذا بقـيت وحدك؟

#### قال الرجل متلعثماً:

ولم تصبر نانسي فقالت:

٧٥/ مقامرات مؤمن ٤

وهل قلت لهم يا سيدي؟هل بحت لهم بالسر؟
 طأطأ الرجل رأسه خجلا وقال:

- امرأة . . . امرأة لعوب . . جاءت إلى كوخى ذات يوم ، وكنت شاباً قوياً فأخذت تراوغنى وتحاورنى لتوقعنى في حبالها ، ولكنى آثرت الكتمان . . . فلم تفلح معى إلا بعد أن طبقت معى مثل الخمر .

مط مؤمن شفتيه ودارت عينا نانسى ، فأدرك الرجل عدم فهمها فقال:

لقد وقع شخص ذات يوم فى أن يختار بين القتل، أو الزنا، أو شرب الخمر، وكان صالحاً فاختار ما قد ظن أنه أهونها. أى الخمر . . . فلما شربها دارت رأسه؛ فلم يشعر بنفسه ، فوقع فى الزنا ثم قام فقتل من زنا بها ثم انتحر .

وإنما ضربت لكما هذا المثل لأن المرأة قد طبقته معى فلم أدر بحالى، وأعطيت لها البردية التى كان بها حل شفرة الصخرة وسر الكنز.

وقال مؤمن وقد أثارته الحكاية:

ـ وماذا فعلت المرأة بسر الكنز بعد ذلك؟ فقال الشيخ: '

- انتهى يا ولدي . . . ولم يعد سراً بعد ذلك . . فلقد انتشر الخبر في كل القرية ، وأصبحت كل يوم أرى الناس يحزمون الأمتعة ويهجرون القرية جرياً وراء الذهب . . . الأغرب من ذلك . . . أن من خبرج لم يعد . . . وأدرك الناس وجود خطر عظيم يكتنف البحث عن الذهب . . ورغم ذلك كان البريق الملعون . . . بريق الذهب أقوى عند النفوس

من كل خطر... هكذا أخذت القرية تأفل يوما بعد يوم حتى غربت شمسها تماماً وبقيت فى النهاية وحدي... جلست أبكى الماضى... وألعن الخمر والنساء اللَّذين افسدا على طاعتى لربى ولكننى تبت إلى الله توبة نصوحة أسأله أن يتقبلها منى .

ساد وجوم مریب، وکان الرجل ینتحب بکلمات غیر مفهومة یلوم بها نفسه، بسبب فعلته، ولکن مؤمن أراد أن یخرجه من حزنه فقال:

\_ إذن يا سيدِي... أنا ونانـسى لسنا من سكان القرية...فهل لنا في معرفة مكان الكنز؟

انتفض الرجل مذعوراً وقال:

ـ أتريدنى بعــد كل هذا الخراب واليــباب أن أبوح لك بسر الهلاك والموت؟!

أَبَعْدُ كل ما حدث تريد أن أتم جريمتى بمصيبة أخري؟... لتذهب أنت وهى وراء المجهول؟ لتنال نفس المصير الذي لاقته القرية ؟

قال الرجل هذه الكلمات، ثم سار كأنه لا يعرفهما ببطء شديد ناظراً أمامه لا يهتز طرفه. وسارا وراءه في تعجب وانبهار، لقد كان كالذي مسه طائف من السحر. . . وبلغ الرجل مكاناً به شجرة توت عريقة، أمامها جلس على خشبة ذات أشواك، ثم استلقى فوقها على ظهره، وأدرك مؤمن ونانسى أن الأشواك سوف تنغرس في ظهره فاقتربا منه وقال مؤمن: ماذا تفعل يا سيدي؟ هل تنام على الشوك؟ لماذا تفعل ذلك؟

لم ينظر الرجل لمؤمن. . . بـل كـان نـاظراً إلى السمـاء وعيناه تترقـرقان بالدموع. . . وقـال بصوت

٧٧٤ مغامرات مؤمن ۽

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣١

معدني كالحديد له صدى تردد في الأجواء:

- إنها النهاية ياولدى . . . . هذا فراش موتي . . . كل أجدادى قد ماتوا عليه «عندما تجد أن لديك رغبة ملحة فى أن تنام على الأشواك وتنغرس فى لحمك ثم لا تشعر بها ، فقد حانت نهايتك » هكذا ياولدى تناقلنا هذا الكلام المكتوب على شجرة التوت . . . يا بني . . أوصيك بدفني ثم هجمت فى الهواء رائحة الحناء والزعفران، ونظر مومن ونانسى إلى السحاب الذى أسرع يتجمع فوقهما، فأثارت ريح خفيفة أوراق الشجر ليعطى حفيفها لحناً جنائزياً مخيفاً . . . وشاعت فى الأجواء رائحة الاحتضار .

وقال الرجل وكأنه يتلو أهازيجه الغريبة:

- الأفق يرسل كل يبوم رسالات إلى السماء، أعسمال البشير... السسماء من قديم أرسلت

الأمانــة. . . الأعمال ضــيعت الأمــانة . . . البــشر ينوون بأنفسهم شراً ماحقا . .

قالت له نانسي برقة حزينة:

- لماذا هذا التشاؤم يا سيدي؟ فلم يرد عليها ، حتى قال لمؤمن:

- إليك وصيتى وهي مستوحاه من خلق النبي «الله ومن حكمته . . لو أن لك القلب الشفاف . . . فلسوف ترى وصيتى في أصل شجرتى هذه اسمع . . قال رسول الله وسي وهو يخطب في الناس في حجة الوداع «اتقوا الله ، وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم»

ـ قـال مـؤمن وهو ينظر إلى جـــــــة الرجل الذي صعدت روحه إلى السماء :

<sup>1/9</sup> مغامرات مؤمن ٥

... جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_ ٣٣

ـ إنا لله وإنا إليه راجعون . .

أجهشت نانسى بالبكاء، وجرت تفر من المكان، الا أن مؤمن قد دعاها لتساعده فى حفر القبر... ولكنهما لاحظا وجود حفرة معدة لذلك من قبل، فأدركا أن الرجل أعد قبره من قبل، ترحم مؤمن على الشيخ، وجعله للقبلة وغسله ثم كفنه فى ردائه ثم واره التراب بعد أن صلى عليه.

وهكذا قد فشل مؤمن في انتزاع سر كنز الذهب من الشيخ العجوز ، وتركاه في النهاية وسارا قدماً يخترقان الطرق الوعرة. . . حتى وجدا نفسيهما أمام مستنقع كبير المساحة شاسع الأفق مزروع بالصخور . . . ولقد تكونت هذه البحيرة من ماء النيل عند الفيضان .

وقف أمامه ينظران في حيرة. . . يريدان تحديد

أطرافه ومعرفة أبعاده فقال مؤمن:

ـ ما رأيك يا نانسي في هذا العائق الكبير؟

قالت نافسي:

ـ لا أدرى ماذا يمكنا عمله إزاء هذا البحر العظيم. فأخذ مؤمن يجول بنظره في أنحاء المكان ، ثم صعد فوق صخرة عالية يستطلع الطريق، وبعد برهة قال لنانسي:

ـ يا إلهى . . . نانسي . . . إن المرور حسول هذا المستنقع يلزم له يوم بليلة؛ إنه طويل يتجه ناحية اليسار بطول لا يقل عن مسيرة يوم بليلته على الأقل .

فردت عليه نانسي حائرة:

\_ إذن لا مفر. . . لا مفر أمامنا من العبور . . . إن الشط المواجه يظهر بوضوح، ولن يستعرق هذا أكثر

من ربع الساعة.

فرد مؤمن وهو مازال فوق الصخرة:

ـ نانسي . . . في الحقيقة . . . أنا لا أخشى على نفسى من العبور . . . إنما أخشى ذلك عليك .

فضحکت نانسی وقفزت... فتطایرت ضفائرها فی الهواء وقالت:

ما معنى هذا الكلام يا سيد مؤمن؟ أنا طفت فوق النيل من السودان إلى مصر منذ خمس سنوات، وسأثبت لك أننى أقوى منك وأكثر مرونة ورشاقة... هيا... فلتطأ بقدمك في النهر. كان الماء راكداً قاتم اللون ... فلا هو المتحرك أو الصافى الرائق... فلم يتبينا عمقه ولكن وجود الصخور المنثورة في المستقع كان يدفعهما للوثب

عليها، والقفز من إحداها إلى الأخرى... كانا يلهوان فى مرح تداعبهما روح المغامرة... إلا أنهما قد تسمرا فجأة.. فلقد تحركت المياه تحت قدميها حركة مفاجئة عكرت صفوة المرح كما عكرت صفحة الماء..

وهتفت نانسي:

- مؤمن . . . ما هذا؟ يا مؤمن . . . ما هذا؟ فرد مؤمن حائراً:

ــ لا أعـــرف . . ولكن لابد أنــه ســـمكة . ألا تعلمين أن الاسماك هنا لابد أن تكون كبيرة الحجم؟

فقالت نانسى:

ـ وقد تكون متوحشة

قال مؤمن:

ـ لا أظن . . . فالماء صاف كما ترين . . . لا بد أنها سمكة صغيرة.

كان النهار في أوله والشمس لا يشوبها سحاب. . . فهي قرص من النار يلهب الوجوه، وتبخرت على أثرها مياه المستنقع؛ فـتــشـبع الهواءببخار الماء... مما جعل الجو رطباً لزجاً لا يطاق . . . والحـشرات اللاسعـة لاترحم . . . إلا أن حركة الماء الراكد ازددات حدتها؛ فتوترت البحيرة وفر السكون. . . وانزعج الصمت، ولاحت في الماء نقوش متعرجة لها ألوان عجيبة، واهتزت بعض الصخور، وظهر ثعبان رأسه كرأس الجمل وفي حجمها. . . وبرغم أن هذا الوحش غيـر سام. . . ألا أن سلاحه يكمن في قوة جسده العضلي القوى. . . الذي يلتف حول الفريسة لفات عديدة

ويضغطها بعضلاته حتى يعصرها عصراً ويفتت عظامها حتى يقتلها ثم يلتهمها إلتهاماً..

كاد أن يغشى على نانسى من شدة الفزع . . . ولقد أحس الشعبان بهما، وضايقه وجودهما في ملكته الخاصة . . . فقرر أن يتعامل معهما.

\* \* \*

وفجأة برز الوحش الخرطومي الهائل في حركة ضجائية فضربهما جذيله الضخم فسقطا في الماء يصارعان الغرق.

ولم يمهلهما فتوجه بسرعة ناحية مؤمن ، وطوقه بجسمه . . . بينما كانت نانسى لا ترى شيئا من بجسمه . . . بينما كانت نانسى لا ترى شيئا من من مؤمن رذاذ الماء بعشوائية في الجو أثباء الصراع بين مؤمن والثعبان . . ولقد تشبثت بسرعة بإحدى الصخور . كان صراخ مؤمن يبلغ العنان وهو يكاد يتمزق وتتكسر عظامه تحت وطأة الضغط الرهيب، وأخذ يحاول إخراج سيفه من غمده ، إلا أن الثعبان قد شل حركته وأعاقه تماما عن ذلك ، فأخذ ينادى على صديقته نانسي . . . التي لم تهدأ عن الصراخ خوفاً عليه من الموت ، فأخذ يصيح فيها:

ـ نانسي . . . . ساعديني . . إنى أريد السيف . . .

اقتربي إنه مشغول بي؛ ولن يمُسّك.

لم تتردد نانسى ، فقفزت إلى الماء وسبحت مستندة بالصخور، واقتربت من حدة الصراع تحاول أن تخرج سيف مؤمن من غمده، وبعد عدة محاولات مرعبة... نجحت فى ذلك، ثم ناولته لمؤمن فى يده ، وفرت مسرعة بعيداً عن ضربات ذيل الثعبان الرهيب.

أخذ مؤمن يطعن الثعبان فى جسده طعنات قاطعة متتالية، مما زاد فى ثورته، وزاد من حدة الصراع... فكان يتلوى بسرعة معرضاً مؤمن للغرق.

حاول مومن بكل قوته أن يصيب رأس الثعبان، فأخذ يطعنه في المكان الذي كان يقبض به على ذراعه الأحرى فتراخى جسد الشعبان قليلا عما أتاح له استبدال السيف باليد الأخرى... وهكذا أصبح



سهلاً عليه أن يلبح الثعبان ذبحاً، وتبع ذلك بطعنات أخرى سريعة حتى تراخى الثعبان، وخارت قواه ، واستطاع هؤمن أن يخرج من بين التفيافات جسمه . . . فآثر أن يتم فصل الجسم عن الرأس حتى يطمئن تمامنا لموته. ومن بين السطمي الأسود والفطريات اللزجة المنتشرة على سطح المستنقع القذر الذي تلوث بدماء الثعبان . . . أخمذ مؤمن يسبح بجهد، يلملم هو و نانسي ما قد تناثر منهما من متاع أثناء الصراع الدامي.

وقال مؤمن لاهثأ:

- كنا سننتهى تماما يا نانسي. .

نظرت إليه بعينيها الضغيرتين معجبة بشبجاعته وقالتد: جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٣

- إن عناية الله كانت سلاحك يا مؤمن... ولولاه لضعنا والتهمنا الثعبان.

#### فقال مؤمن:

\_ هذا أغرب ما رأيت في حياتي ومغامراتي. . . إنه ثعبان رهيب.

ردت عليه وهي تضحك فرحة بالنجاة:

الدنيا مازالت مليئة بالغرائب التى لم يكتشفها الإنسان حتى الآن. المهم الآن . . . أعتقد أن المسافة ما زالت طويلة، وأن الحطر لا يزال يختبيء لنا بين الأحراش. . . فما العمل إذن؟

#### قال مؤمن:

- العمل يا صديقتي . . . أن نقوم بصنع قارب من جذوع الشجر لنسهل الرحلة؛ ونستقله في النهر

حتى نصل.

نظرت نانسى حولها ثم قالت له بعد أن لمحت جذعاً ضخماً فى مكان ليس ببعيد عنهما فاشارت إليه وقالت: \_ آه . . . إنك شديد الذكاء . . . عندما رأيت هذا الجذع استوحيت منه فكرة صنع القارب، اليس كذلك؟

كان الجذع الضخم منزوعاً من الأرض، ولقد تجوف داخله إثر عامل التعرية... فما كان منهما إلا أن أخذا يعملان على تسوية أطرافه الجانسية بالسيف والبلطة كما عملا على زيادة التجويف الداخلي حتى يسعهما معاً، ولقد كان كبيراً ثقيلاً؛ فبذلا جهداً كبيراً وهما يدحرجانه نحو شاطئ النيل.

وأخرج مــؤمن حبلاً فاســتطاع أن يربطه بالجذع ، ثم دفعــه ومعه نانسى إلى الماء؛ و بالحــبل استطاع أن

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_ 80 يتحكم فيه وهو في الماء.

ثم جذبه وأمسكه بيده حتى هبطت نانسى إليه ومعها قطعة من غصن شجرة لاستخدامها كمجداف.

قفز مؤمن وراءها بعد أن ألقى إليها متاعه، وتهادى القارب الشجرى فى ماء النيل بدفعات من المجدافين.

ولكن نانسى عاودها الخوف القديم من النهر فصاحت:

- يا إلهي . . . لا أستطيع . . . لا أستطيع تحمل هذا المنظريا مؤمن الماء يكاد يغمر القارب .

فقال لها مؤمن بثبات:

لا تجزعى يا صديقتي... سيظل القارب طافياً

على الماء بأي حال من الأحوال. . . لا تخافي.

كان الجورغم ذلك بديعاً جميلاً، ينساب النيل في دعة وهدوء جميل، وريح خفيفة تصنع من صفحته موجات بسيطة جعلته يترقرق كجسم السمكة في ضوء الشمس الساطع ، وحاول مؤمن مع الوقت أن يبث الطمأنينة في نفس نانسي، ولقد اعتادت الحال بعد أن قطع بهما القارب مسافة لا بأس بها، وبدأت نانسي تتحدث مرة أخرى بلهجة مرحة فقالت:

ـ آه.. لو انقلـب بنا هذا الجـذع... فلــسـوف ننتفخ من كثرة شرب الماء.

فضحك مؤمن وقال:

- الجَـذع كمـا ترين عريـض كبـير الحـجم و لن يحدث ذلك بسهولة يا نانسي.

كان الجذع الخشبى يسير في النهر وهما لايدريان أن الشلال قد اقترب، وأن عليهما أن يحتاطا لذلك. ولا حظ مؤمن ذلك، ولكن هل فات الأوان؟ لقد أخذته ثورة وأخذ يصيح في صديقته:

-إستمرى فى التجديف نحو الشاطئ يا نانسي . . . بسرعة . . . بقوة . . . لقد نسينا أن هناك شلالاً سوف يعترضنا .

أخذا يجدفان بكل ما أوتيا من قوة، ويدفعان الجذع نحو الضفة الشرقية للنهر إلا أن الماء كان تياره أقوى من ذراعيهما الصغيرة . . ؛ لقد اقتربا من الشلال . . . ها هو الجبل الصخرى الهائل الذى ينهمر الماء من أعلاه بسرعة رهيبة ليسقط فى قاع عميقة صانعاً ثورة عارمة . من العشوائية ، فكان رذاذ الماء يصنع سحابات كأنها معلقة فى الهواء . والخطر فى

السقوط من هذا الارتفاع إلى البحيرة العظيمة أسفل منه هو ما كان يحدق بالصغيرين. كان اندفاع الماء في اتجاههما يساعدهما على الابتعاد رويداً رويداً عن مسقط الشلال، ولكنهما لم يدريا أن وجود الشلال يعنى العديد من دوامات الماء على مختلف أشكالها وقوتها. ولقد دخل الجذع بالصغيرين في دوامة ماثية قوية صنعتها اندفاعات تيار ماء الشلال مع التضاريس الغريبة لصخور النهر.

## وصاح مؤمن:

ـ تماسكى يا نانسي . . . أنها دوامة مـاثية . . . هيا ابذلى أقصى جهدك حتى نخرج منها .

ولكن نانسى قــد بدأ يصــيـبـهـا الدوار وأُنهكت قوتها، وكادت محاولاتها تذهب هباء.

وازداد اندفاع المــاء من أعلى الشلال وزادت مــعه حـدة تدفق المـاء في النهـر وأخـذ الـقــارب يدور كالعجلة في دوامة هائلة . . . وفجأة . . . ارتطم القارب بصخرة ، فأطاح بمؤمن ونانسي في الماء، إفظلا يقاومان الماء الأخضر الثقيل، وبسرغم السماء الصافية الزُرْقة كان الموت يسح بسواده كل معنى للجمال ، وكان الاستسلام نهاية كل شئ . . . ها هى الدنيا قــد اسودت، وامــتلأت الأعين بفقــاعات الماء، خارت القـوى. . . وذاب الأمل بسرعة غـريبة في ماء النيل المرعب. لم يعلم أحد بعد ذلك كم مضى من الوقت بعد ما أغشى عليهما في ماء النهر؟ إنهما الآن على استعداد لسؤال الملائكة؟ ﴿ هِلْ أَنَا شقى أم سعيد؟٩.

هل مرت الحياة بهذه الـسرعة وحان وقت السؤال

؟! والحساب .

هل من عودة إلى الدنيا مرة أخرى حتى نعمل
 الصالحات ؟»

« هل الطريق الآن – لامحالة – يتفرع إلى طريقين
 لا ثالث لهما؟ الجنة أو النار؟»

ولكنهما أحسا أن الحياة ما زالت تتمسك بهما . . فلقد استيقظا ليجدا أنهما في كوخ من أكواخ قبائل الأدغال . . . يشبه إلى حد ما كوخ الرجل العجوز الأسمر الذي مات بينهما .

وسمعا صوت الناس في خارجه يلغطون ويتصايحون، وفجأة دخلت عليهما سيدة شديدة سوداء البشرة، ترتدى زيا سودانى الطراز، وعندما نظرت إليهما ابتسمت ثم اخذت تصيح، وصنعت



جلَّبة شدیدة، وخرجت تهلل وعادت ومعها أناس کثیرون فالتفوا جول مؤمن ونانسی، وهم ینظرون بدهشة وفضول شدیدین، ولکن نانسی بدأت بقطع حبل الصمت فقالت لهم:

## ـ من أنتم؟ ولماذا نحن هنا الآن؟

خرج من بينهم رجل قوى عارى الصدر فاحم اللون فابتسم، وقبل أن يتكلم نظر للقوم فعلت همهماتهم ثم تحدثوا بلغة غريبة. ثم أخذوا ينصرفون من الكوخ الواحد تلو الآخر، وهم يشيعون مؤمن ونانسى بابتسامات جميلة وعبارات يبدو أنها تهنئة بالسلامة، ولم يبق معهما سوى الرجل الذى بدأ يتكلم فقال بلغة مصرية وإن كان يتعثر فيها:

لقد كنتما ستموتان غرقاً. . . ما الذى دفعكما إلى هذه المغامرة الخطرة وأنتما صغيران؟

قام مــؤمن ونظر حوله فى المكان ووجــد متــاعه
 وسيفه فحمد الله ثم قال للرجل:

- لقد تذكرت الآن. . . ياإلهى . . . لقد كنا على وشك الغرق في النهر.

🗀 ابتسم الرجل وقال:

لقد كنت أنا وزميلاى فى رحلة صيد، وكنا في رحلة صيد، وكنا في بحذاء الشلال... فرأيت جذع الشجرة يلقى بكما إلى الماء، فلم أملك إلا دفع صاحبي إلى الماء، وأنقذاكما قبل أن يبتلعكما النهر..

. فسأله مؤمن:

ـ وأين نحن الآن يا سيدى بالله عليك؟ فرد الرجل:

أنتما الآن في السودان يا بني. ..

ولقد أحسنت القرية استقبال مؤمن وصديقته، وأدى ذلك إلى إنغماسهما في ثـقافة القرية السودانية التي كانت تتطرف الشرق ناحيتة سلاسل الجبال العالية زاهية الألوان، وكانت نانسي أسرع من مؤمن في التشرب بعادات أهلها الأصليين. وذات يوم بينما كان مؤمن يجلس تحت شجرة في صحبة أحد شباب القرية ويدعى «ريحان »وكان شابا قوياً مفتول العبضلات. . . لاحظ مؤمن أنه كان يدقق النظر ناحية الجبل، وكان النهار قد ولي، ودخل الليل يزهو بنجومه اللامعات. . . وفجأة انتفض ريحان وقال فزعاً يخاطب مؤمن:

- انظر يا صديقى . . . انظر إلى الجبل .

نظر مؤمن نحو الجبل ولكنه لم يرى أى شئ غريب، ولكن عندما تكررت أفعال ريحان لاحظ

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٥

مؤمن بريقاً لامعاً خاطفاً يصدر من أحد أماكن الجبل.

ولما تقابل مؤمن مع نانسي بعد ذلك تناقشا في أمر البريق الغامض الذي كان يحير أهل القرية.

فقال مؤمن لها:

ـ لقد شاهدته بعـينى يانانسي. . . فى الجبل الذى يبدو صغيراً. . . كان هناك بريقٌ خاطفٌ.

فتساءلت نانسى:

- وما الذى يمكن أن يكون من أمره يامؤمن؟ فقال لها مؤمن:

- لا أعرف ولكن الواضح أن أهل القرية يخشون ذلك الوميض. . . فلقد حدثنى ريحان كثيراً عن بريق الجبل. . .

فردت نانسي مقاطعة :

\_ إذن قل كل ما حكاه لك ريحان . . . ها ماذا قال ؟ فقال مؤمن :

\_ قال ريحان أن هناك حيواناً خرافياً يسكن بطن الجبل، وعندما يخرج من كهف تلمع عيناه بهذا البريق.

إنه يؤكد ذلك ويقول أن هناك شهود عيان قد أكدوا رؤيتهم لهذا الوحش، وتعرضوا له ثم نجوا منه بأعجوبة

اتسعت جدقتا نانسي وقالت:

ـ شئ غريب حقاً... أنا يامؤمن لا أصدق الخرافات. ولكن هل غامر أى من أهل القرية بالذهاب إلى الجبل؟ فقال لها مؤمن:

\_ لقد أكد ريحان أن كل من ذهب إلى الجبل لم

يعد حتى الآن. . . وأن هذه المنطقة أصبحت مرعبة مخيفة.

## فكرت نانسي قليلاً ثم قالت:

ـ هذا الكلام يتشابه مع حديث الشيخ العجوز فى جنوب منصر...حقاً إن الخرافة قد تمكنت من الناس.

هنا انتهت المناقشة وأطبقت الجفون على حيرة وتساؤلات لا حصر لها. . . ونام النوم على فراش من أرق وقلق ، فلم تنم الأفكار . واعتركت الظنون في الصدور ، وارتابت العقول ونسجت من الاحتمالات أثوابا قد يكون للحقيقة نصيب منها

<sup>\* \* \*</sup> 

وفى منتصف الليل التفضت نانسى كأنها لم تنم وأخذت توقظ عؤمن ..

\_ مؤمن. . قم أيها الكسول. . قم. . لقد عرفت سر البريق الغامض. . لقد عرفته. . قم يا أخي .

قام مؤمن مـتثاقلاً فانتـبه على كلام نانسى وهى تقول:

\_ قم يا مؤمن . . لقد عرفت السر . . . سر البريق الغامض . . اسمعني . . . أتذكر حديث الشيخ العجوز عن كنز الذهب الذي ذهبت القرية كلها من أجله؟

فرد مؤمن وقد زاد انتباهه:

ـ نعم أذكر ذلك جيداً. . . ماذا تقصدين؟

قالت ملاحقة:

جوهرة البريق الغامض \_\_\_\_\_\_ هـ

إن الجبل الذى يخشاه أهل هذه القرية ما هو إلا منجم الذهب ، وهذا البريق هو لمعان عروق الذهب في ضوء القسمر . . . وهو نفس الكنز الذى ذهبت القرية وراءه ، والذى رفض الشيخ أن يبوح لنا بسره .

دهش مؤمن من تفسير نانسى وتحليلها المنطقى فقال:

- يا إلهي . . كيف واتتك هذه الفكرة؟ كلام منطقي . . إن الذهب يمكن أن يكون كالعروق يتوغل في جدران الجبل وفي باطنه . . حقاً . . فقد تتعرى من الجبل قشرة يلمع من تحتها بريق الذهب المدفون . . وهذا مايراه أهل القرية ويحسبون أنه وحش خرافي . . . ولكن . . . ما السر؟ ما السر في أن كل من يذهب إليه لا يرجع مرة ثانية؟

فقالت نانسي:

مذا ما يحيرنى يا مؤمن. . . حقيقة . . إن بالجبل شيئاً يذهب بكل من أتى إليه . . . بدليل اختفاء القرية . شرد مؤمن نحو الباب الذى كان يطل على الجبل البعيد، وبدا الجبل كصفحة مظلمة تسد الأفق، ولكن نانسى قطعت حبل أفكاره فقالت:

ـ فيم تفكر يا مؤمن. . مـؤمن. . هل فكرت فيما فكرت فيما فكرت فيه أنا؟

نظر اليها مؤمن ثم أوماً برأسه فعرفت أنه قد قرر نفس قرارها، وبدا أنهما قد اتفقا بلا كلام، وفي الصباح كان هناك اجتمع من أهل القرية حول مؤمن ونانسي عندما قررا الذهاب لفض الضموض حول «البريق الغامض»، واعترض الناس خوفاً عليهما، ولكنهما عزما على الذهاب مما اضطر أهل القرية إلى توديعهما الوداع الأخير، وفي ظهيرة اليوم الأخير

كان مؤمن وصديقته يسيران نحو الجبل الذى يبعد عن القرية مسيرة ساعتين. وفى منتصف الطريق سمعا صوت ريحان ينادى عليهما ويجرى نحوهما مسكاً حربته في يده وقال:

ـ لم يطاوعني قلبي. . . أنا معكما حيث تذهبان.

انطلقوا وعيونهم تتطلع إلى الجبل الصامت الذى يكتنفه الصمت والبريق. . . وبعد جهد جهيد، فى الصحراء الشاسعة تحت سطوة الشمس . . استطاعوا أن يقفوا أمام الجبل الشاهق وقال ريحان:

- لابد أن نتسلق الجبل لنصل إلى منتصف حيث يبدو البريق من هذا المكان ولنكن على حذر، ولقد جلسوا يستريحون تحت صخرة ناتئة من الجبل . . . فشربوا بعض الماء وتناولوا لقيمات يسدون بها جوعهم، ثم قرروا تسلق الجبل إلا أنهم قبل أن

يقوموا سمعوا صوتا يأتى إليهم من أعلى الجبل. . . كان الصوت يقترب هابطا فقال ريحان هامساً:

- فلنلزم الصمت والسكون، ولا ندع أثراً من حركة أو صوت ونتسمع . . لمن يكون هذا الصوت؟

وبدا بعد ذلك أنه صوت حديث بين رجلين كانا يهبطان فوق صخور الجبل ، ثم وقفا فوق الصخرة التي كان يستظل تحتها الأصدقاء الشلائة. . وبدا حديثهما مفهوماً. . . فكان يقول أحدهما للآخر:

\_ هل أنت متأكد يا زاهرأن هناك من اقترب من الجبل؟ قال الآخر:

ـ فى الحقيقة لقدكنت ثملاً من الشراب، ولكن رأيت بقعة تسير نحونا وبعدما ذهبت أخبرك عدت فلم أر شيئا . صدقنى يا شهير . . . فقال الأول -هل ثهذي؟

ـ هل أنـت سكران حـــتى الآن؟ ثم أيـن هؤلاء المتطفلون؟ لو اقـتربوا من المـنجم؛ ستكون نهـايتنا، ويقتلنا الحاكم.

## · فقال الثاني:

هيا. . هيا إذن نمشط المكان . . فلنذهب إلى الجهة الأخرى لعلهم قد داروا حول الجبل . تأكد الأصدقاء الشلائة بعد حديث الحارسين زاهر وشهير أن الجبل به منجم للذهب، وتأكدوا أيضا أن هناك من يقضى بالموت على كل من يقترب من المنجم . . . أخرج مؤمن رأسه وألقى نظرة سريعة خاطفة على الحارس شهيز وهو يدور حول الجبل ثم قال

#### لأصدقائه:

\_ إنهما مسلحان بالسيوف والجراب والدروع . . . يا إلهي . . . كيف سنقاومهم؟

قبل أن يتم مؤمن كلامه كان شهير وزاهر يطوقانه من الخلف هو وريحان، وأحس كل منهما بنصل خنجر حاد يكاد يثقب جنبه، ونظر زاهر ناحية نانسى التى همت بالفرار فمد يده نحوها وأمسكها من ضفيرتها وهو يقول:

\_ عروسة جميلة، . . . يالحظى السعيد .

انتهز ريحان هـذه الفرصـة فضرب زاهر ضربة أطاحت بخنجره .

أما مؤمن فلقد عض بفكيه على ذراع شهير وتملص من قبضته، وفر مسرعاً يدور خلف الجبل



تاركاً الصراع على أشده بين زاهر وريحان ، بينما شهير لم يتبعه بل حمل نانسى بين يديه وهى تصرخ مستغيثة .

فر مؤمن من الخطر ولكنه ندم ندماً شديداً على تركه صديقته نانسى فريسة للجندى . . . فلقد كان ينبغى أن يتبعه ويدعها ، ولكنه لم يتبعه، وقبض عليها . . فأحس مؤمن بالذنب، وقرر أن يستعيد أمانة الحكيم «نانسى » مهما كلفه الأمر، . . ودار يجرى خلف الجبل، ولم يعرف ما الذى جرى بين ريحان وزاهر.

ولقد أخذته ثائرة الشرف والكرامة، فاندفع عائداً لا يهاب الخطر؛ حتى ينقذ نانسى من بين أيدى هؤلاء الأشرار ، فأخذ يتحدى الجبل الذى كان وعراً من هذه الجهة، وتسلقه حتى وصل إلى مدخل الكهف

الذي كــان يظهر البــريق من جانبــه، ودلف بسرعــة داخل بمر طویل مظلم، ما إن دخله حتى سمع صوت أقدام تأتى من بطن الجبل . . . فالتصق بالجدار قابعاً يجلس في الركن، إنه صوت أقدام الحارس شهير . . . كان يصفر بفمه سعيداً . . . ومر إلى داخل المر على بطنه، فلما أطمــأن سار صاعداً ورأى دهليزاً صاعداً ثم هابطا دركات قليلة. . . حتى لاحظ أن الظلام يبدده ضوء مصابيح نارية. . . وتوقف عندما سمع أضوات تكسير، ومعاول وأشياء تجر على عجلات

أخذ يقترب قابضاً على سيفه، فرأى مكاناً واسعاً فى بطن الجبل يخترقه قفيب حديدى، عليه تجرى عربات خشبية محملة بالحجارة. كانت الساحة مضاءة بشدة، وأناس سود الوجوه كالعبيد يحملون المعاول والمقاطف ويجرون العربات وعليها حراس أشداء من السود أيضاً. . . كانوا يمسكون بالسياط والسيوف، ولاحظ أيضاً أن هناك سخرة شديدة وظلماً بَيّناً

فالحراس يتجولون بحرية يتابعون حركة العبيد المسخرين. وفجأة تحرك أحد الحراس ناحية الممر الذى يقف فيه مؤمن، فالتصق بالجدار وتوارى منه في ظل المر، ثم الحارس من الخلف وقبض بشدة على رقبته فخر الرجل مغشياً عليه من الاختناق... ثم دخل مؤمن الساحة الواسعة يصرخ بزئير المتحدى فهجموا عليه... فأخذ يبارزهم بالسيف. كانت حركاته جديرة بالإعجاب... فها هو يقفز من فوق العربات، ويضرب بسيفه على الأذرع ولا يقتل،

ولقد أصاب من الحراس عدداً كبيراً، لكنهم حاولوا التجمع ضده، وقفز يصارعهم من فوق القضبان داخل عمر طويل مظلم... ولم ير مؤمن أى شئ؟ فالظلام كان حالكاً...وفجاة لاحت فى باطن الجبل ساحة أخرى أوسع من السابقة.

وبمجرد دخوله إليها مندفعاً بعربته أصابته ضربة عصا غليظة من أحد الحراس، ولم يشعر بنفسه بعدها.

وعندما أفاق وجد نفسه أمام نانسى وهى تبكى وفرح فرحاً شديداً إلا أنها كانت تبكى لما رأت حالهما، وكانت تمسح عن مؤمن الدم الذى كان ينزف من رأسه. كانا فيما يشبه الزنزانة، عليها باب من ألغاب القوى، وحارس يحرس الباب، وكانت حركة المنجم تدور أمام أعينهما فلم يتحدثا طويلا،

بل جلسا ينتظران المصير المحتوم. لم يطل المقام كثيراً... فلقد فوجئ الجميع بمجموعات هائلة من السود يحملون الرماح والسيوف والحراب، ويقتحمون الساحة دون هيبة من الحراس الذين فروا داخل الممرات من الفزع، وشاهد مؤمن ونانسى صديقهما ريحان وهو يجرى بين الناس، ثم هرول نحوهما وأخرجهما من السجن، وقال لهما وهو يبتسم:

معذرة يا صديقىً. لقد فررت حتى ذهبت للقرية فأحضرت كل من بها من رجال وشباب من أجلكما، إن الناس بعدما سمعوا ما رويته لهم عن حقيقة الجبل ؛ انفجروا في ثورة رهيبة، وها هم سيحررون الأسرى الذين غابوا عن ديارهم من زمن طويل . . إن بهذا المنجم قرىً بكاملها.

جوهرة البريق الغامض. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٧١

نظر إليه مؤمن وقال:

- اعلم يا ريحان أنه من فرج عن مؤمن كربة من كُرَب يوم كُرَب الدنيا، فرج الله بها عنه كربة من كُرَب يوم القيامة. . . وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . . ون الذي سخر في عون أخيه . . إن ما يحيرني . . . من الذي سخر هؤلاء الناس؟ لا بد أنه مجرمٌ عتيد . . . ولكن مالي أراك حزينة يًا نانسي؟

فردت نانسي:

- مومن . . . لقد حدث شيء غريب . . . هناك سيدة أحس نحوها بشفقة كبيرة . . . أكثر من أى امرأة أخرى . . . لقد كانت تحمل مقطف الحجارة، وتنظر لى نظرات غريبة . . أريد أن أراها يا ريحان . . .

قال ريحان:

- كل الأسرى الآن فى طريقهم للقرية . . . لا بد أن نساء القرية سيعدون لهم الطعام، ويعملون على تضميد جراح هذه السنين المظلمة . . . هيا بنا الآن . . . إن الجيش سيأتى بعد قليل ليتسلم المنجم . . . هذا حق البلاد كلها . . تعالى يا نانسي . . تعال يا مؤمن . . إلى القرية لنرتاح .

وقف مــؤمن ونانسى عـلى باب المنجم يـنظران أسفل الجــبل لجـمـوع مـن الأسـرى ، بين فَرِح ومنطلق، وبـين مظلوم مــقـهــور لا يقــدر على المشي. . . كانوا يسيرون في طابور وكانهم قد شربوا النظام ونسوا أنهم أحرار.

وقالت نانسى:

مؤمن. . . قلبى يتحرك بشئ، يكاد يطير إليها. . . شئ ما يقول لى أنها هى.

وفى القرية . . ارتمى الأسرى فى أحضان ماء النيل يغتسلون فيلقون فى النهر عذاباتهم وهمومهم، ويجددون الأمل، ويستمدون من النهر . . . « الحياة » وكان الواحد يرجع منه غير الذى كان .

ووقف مؤمن يمسك نانسى بيده ينظران للعائدين من النهر، وأحس أنها قد توترت وانقبضت وهى تنظر لسيدة تقترب وهى تنشف وجهها من الماء . . . كانت ما زالت شابة وإن كان الظلم قد أخذ منها كثيراً.

توقفت أمام نانسي وتسمرت. . . أخذت كل واحدة تحدق في الأخرى . . . النظرات تنطلق محملة

بشحنات هائلة من الحب والشوق. . . كل خلجة في وجه نانسي تقول لها «أنت أمي» وكل رعشة في شفتى الثانية تقول لنانسي« أنت ابنتي» . . .

وقف مؤمن يتابع الموقف مشدوها مبهوراً...ها هي الابتسامة الحنونة تجذب الدماء الدافقة، هذه يا نانسي هي المشيمة التي وهبتك الحياة.

زغردت السماء، وغزت رائحة الفل الراقصة كل الأجواء... وفردت نانسى ذراعيها ورمت رأسها للوراء، وهكذا فعلت أمها... وجرت أطول مشوار في تاريخها، بضع خطوات نحو أمها التي فتحت صدرها وندت منها صرخة...

لم تكن صرخة خوف ولا أنين ، بل صرخة الفرح وقالت:



#### ـ نان. . . سي . . . ابنتي . . .

لم تكن صفعة، ولم يكن اصطداما... بل كان التقاء الصدر بالصدر، وولوج الرأس بين الذراعين ولم تقو أى رجل من الأربعة على تحمل هذه الصدمة... فخارت من الفرحة كل قوة... وارتحت نانسى وأمها على الأرض...

شوق الخمس سنوات يعبر عن نفسه في لحظة...

لم ير مؤمن دموعهما التى غسلت وجهيهما بسبب دموعه التى انهمرت... فمند متى هو الآخر لم ير أمه؟ كانت الفرحة لا مثيل لها فى القرية... وها هى قرية نانسي... قرية العجوز الذى مات فوق فراش الأشواك. تستعد للعودة إلى

البيوت المهجورة. وعلمت نانسي أن أمها قد فعلت مثل أم سيدنا موسى . . . عندما أحست بالخطر عليها، القتها في قارب خشبي إلى النيل ومعها الحجاب بعدما قُتل أبوها في المنجم الرهيب. وعاد مؤمن مع أهل القرية بعد أن ودع ريحان وأهله ، ثم وقف بعد ذلك أمام قبر الشيخ العـجوز، ورأى في أصل الشجرة. « شجرة التوت » وصية الرجل. . . فلما اقترب منها قرأ كلامها، وكان نفس الكلام الذي قاله له الشيخ قبل موته . . . قال رسول الله ـ ﷺ « اتقوا اللـه ، وصلوا خمـسكم ُ وصوموا شــهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطـيعوا أمراءكم ، تدخلوا جنة ربكم»..

بكى مؤمن واغرورقت عيناه بالدمع . . . وطأطأ

رأسه ناظراً للأرض تحت الشجرة وهو يقول:

- الحمد لله رب العالمين. . . الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة . واذا به يختلط عليه النظر، وظن أنه قد خدع نفسه بدموع عينيه ولكنها فى الحقيقة كانت «جوهرة» حقيقية والريح ترفع التراب من فوقها . . . فمد يده وأمسكها مبتسما وأدرك على الفور أنها جوهرة المروءة وكان ذلك جزاء ما قام به من عمل الخير وإعادته الفتاة «نانسي» إلى أهلها.

تمت بحمد الله تعالى

وإلي اللقاء مع مؤمن في .. جوهرة المدينة المتحجرة

## تمتع مع مؤمن في :

ا ـ جوهرة الكهف الهسمور . 7 جوهرة البدر السبايع . ٣ جوهرة البركان الأحمر. Σـ جوهـرة مملكـة الموتى . 0ـ جوهـرة الأدغـال المتوحشـة. 7ـ جوهرة الصقيع المظلم . ٧- جوهزة البريق الغامض ٨ ـ جوهـرة المدينة المتحجرة. 9ـ جوهـرة ميناء المذبح . · اـ جوهرة الرمال الملتمبة مع تحيات

دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع

# جوهرة المدينة المتحجرة

لقد كان منظرا بشعا مخيفا ... ثلاثة من الرجال وجوههم وملابسهم كقراصنة البحار ، متجمعين حول فتاة جميلة مطروحة علي الأرض ، وبيد أحدهم سيف حاد والآخر يحمل بلطة لامعة ، والثالث يرفع بكلتا يديه ساطورا غليظا ، ينوون الثلاثة أن يهووا علي الفتاة في ضربة واحدة ، وهي ترفع ذراعها تستغيث منهم ....